وفتحوا أبوابهم له (۱) ليفرِّق عليهم ما في الجراب (۲) ، وانصرف به فارغًا ، يبتغى بذلك فضل صدقة السَّرِّ وفضل صدقة اللَّيلِ وفضل إعطاء الصدقة بيده ثم يرجع فيقوم في محرابه فيصلِّ باقى ليلتهِ ، فهذا الذي تُروَّن على عاتِقه أثر ذلك الجراب .

(١٢٤٩) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال : صدقة السّر تطني غضب الرّب ، وإنّ الصدقة لتدفع الرّب ، وإنّ الصدقة لتدفع ميتة السّوة ، وإنّ صلة الرحم لتزيد ميتة السّوة ، وإنّ صلة الرحم لتزيد في الرزق والعُمر وتنفي الفقر، وإنّ قول « لاحول ولا قوّة إلّا بالله » كنز من كنوز الجنّة ، وهو شفاء من ترسعة وتسعين داء أوّلها الهم .

(١٢٥٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : أَربعٌ مَنْ كُنَّ فيه ، وكان مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِه ذنوبًا . غَفَرَها الله له وبَدَّلها حسناتٍ : الصدقة والحياء وحسنُ الخُلُقِ والشكر .

(١٢٥١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : الصدقة بعشر أمثاليها ، والقرضُ بيَّانى عَشَرَة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . وصلة الرحم ترّيد في العُمر وتَنفى الفقر .

(١٢٥٢) وعنه (ع) أنَّه قال : الصدقةُ تدفع الداء (١٤ والدُّبَيْلةُ (٥) والخُرِق والهَدْمَ والجنونَ حتى عَدَّ (صلع) سبعين نوعًا من البلاء .

(١٢٥٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : اِرغبوا في الصدقة

<sup>(</sup>١) ز،ي - إليه .

<sup>(</sup>٢) ع، ز، ى - فغرق عليم ما في الحراب.

<sup>(</sup>٣) حشى - الميتة بالكسر كالحلسة يقال مات فلان ميتة حسنة -

<sup>( ؛ )</sup> ى -- البلاء ،

<sup>(</sup> ه ) حش ى – الدبيلة داء في البطن وهي مأخوذة من الاجمّاع لأنه قياد تجتمع .